مكتينة مصر تقتده ميموغة محمد وصدية

## هذه وديعتك

إعداد أمير سعيد السحار



رسوم : عيد الرحمن يكر النائسر مكتبية مصر ٣ شارع كامل صدقي بالفجالة بينما كان عمر بن الخطاب منهمِكَا في توزيع العطايا والهبات على مستحقيها ، وهو فرح مسرور بما يجدُ في هذه السبيل من عناء ونصب ، لأن يعث في نفسه برد الراحة ، ويشعر بقيامه بما يجب عليه نحو رعيته ، التي ولي أمرها ، وخشي عاقبة التقصير في أمر هذه الولاية التي شرقه الله بها .

وكيف لا يكون كذلك وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كانت حياته كلها وقفاً لخير الإسلام والمسلمين ، ولم يهن في هذا السبيل ، ولم يضعف ، وإنما ظل حافظاً للعهد ، مرابطاً يقِظاً ، سعيداً بهذه الحال ..

وبينما كان عمرُ منهمكا في التوزيع والتقسيم ، جاءه رجلٌ ومعة ابن له، فنظر إليه عمرُ طويلاً ، وقد أخد منه المنظرُ ماخذاً عظيماً .. لم يكن الشبّة بين الولد والرجل شبها معقولاً كما هو العادة في وجوهِ الشبه بين الآباء والأبناء ، وإنما كان شبهاً قوياً . إلى حد يملك عليك نفسك ، ويجذبُ بصرك نحو الوالد والولد ، ويوبط عينيك إليهما فلا تكاد تصرف عنهما الوالد والولد ، ويوبط عينيك إليهما فلا تكاد تصرف عنهما الطّرف بحال من الأحوال ..

وكثيرٌ من الناس يكون الشبة كبيراً بينهم وبين آبائهم ، أو بينهم وبين إخوائهم ، بيد أنه لابد من اختلاف نتيجة أن الولد يجمع من والده ووالدته. أما أن يكمل الشبة فلا تكاد تجد فرقًا إلا في الكبر والصغر ، وأن الوالد كبيرٌ والابن صغير ، فهذا ما لا يكون غالبًا بين الآباء والأبناء ، ولا بد مع هذا مس

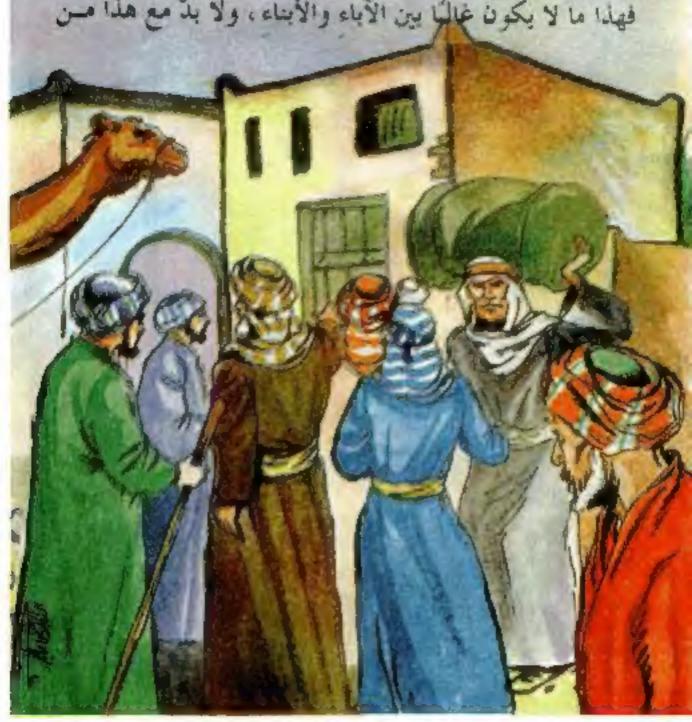



شبة بالأم ، أو بمن هو من ذوي قُرباها . وإذا قيل : «الولمة خالِه » فليس معنى هذا أنه ليس فيه شبة من والمده . وإذا قيل كذلك : « البنتُ لعمّتِها » فليس معنى هذا أنها لا تُشبه أمّها . وعمرُ بنُ الخطابِ عربيِّ يفهم هذا ويدركُه ، ويعلمُ حقَّ العلمِ إلى أي حدً يشبه الأبناءُ الآباءَ ، وهو الرجل الذي لا يقفُ عند كلِّ صغيرةِ أو كبيرةِ ، وإنما يقفُ حيثُ لا مناصَ من الوقوفِ ، ولا مندوحة من التفكير. ولم يكتف عمرُ بالنظرِ والتطلع إليه في صمتٍ وكفى .

ولكن ما رآه ليس كما يراه النّاسُ في العادة ويدركونه ، وخاصة وقد رأى من تعلّق الولد بوالده ما أدهشه ، ومن تعلق الوالد بابنه ما جعله ينظرُ إليه ويطيلُ النّظرَ ، وقد شاعت في وجهه بسمة مضيئة ، وأشرقت في نفسه عاطفة وضاءة يشعرُ بها كلُّ والد ، حينما يرى حيًّا متبادلاً بينَ والد وولد ، وأب وابن .. أجل ، لم يكتف عمرُ بالنظر إليه في صمت ، ولكنه حادثُه في حنان وشفقة قائلا :

\_ ما رأيتُ أحداً أشبة بأحدٍ من هذا بك .

قال عمر في هفة :

ـ قُل .

- كانت لى زوجة آجها ، وأوثرها على نفسى ، ويعلم الله أن حبى ها كان بدافع خفى غريب ، اساسه حب الولد ، فكنت أدى أن الغاية من الزواج ليس هو المتعة فحسب ، والصلة بين الزّوجين ، تقوى بينهما الأواصر ، وتنعقب الروايط ، على أمّ ما يكون بين شيخصين ، وإنما هو للنسل والدّراري التي تمالاً البيت بركة ورحمة ، ورزقا ونورا .

وكانت زوجتى تعرف هذا عنى ، وتفهمُ منام الفهم ، ولم تبخل على نفسها بالعناية والرعاية حينما أحسّت بالحمل ، وشعرت بالجنين يتحرّك في أحشائها ، فكان هذا التعب الذي يشعرُ به غيرُها أساس سعادتها ، ومَلاك متعتها وفرجها الغامر.

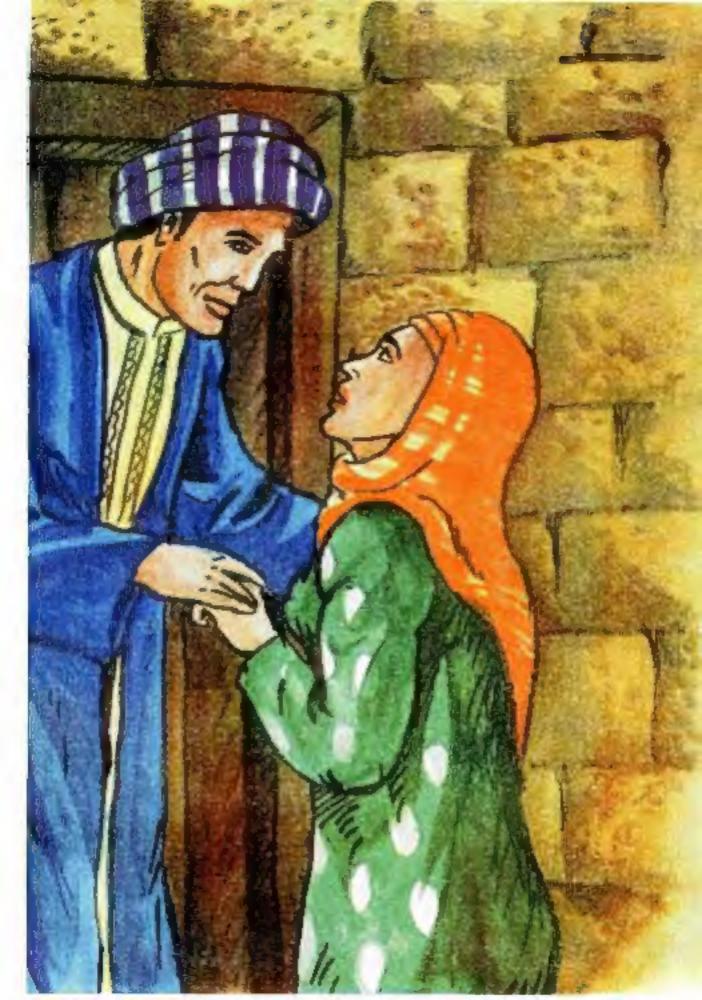



وظلت مدة الحمل تثب من الفوح والغبطة كما يثب الغزال الشارد ، لا تجدُ وهَا ، ولا يدركُها ضعف ، حتى قرب موعد الوضع .

واضطرَرتُ إلى سفرٍ ، ما منهُ مَفر ، لشدةِ الحاجةِ إلى بعضِ الأشياءِ التي تعينني ، وتَدخل فيما لا يمكن الاستغناءُ عنه . وحاولتُ صرف النظرِ عن هذا السفرِ الطويلِ ، فلم أتمكنُ من هذا ، فقلتُ في نفسي : ولماذا أتجشمُ هذا العَناءَ ، وأفكرُ فيما لا يصحُ أن أفكرَ فيه ؟ وماذا يفيدُها وجودي إذا أراد الله بها وبمن في بطنها \_ الضر ؟ !

وايقنت أن الله سبحانه وتعالى أرحمُ بها ، وبمَـن فـى بطنهـا منى ، وأننى لن أقـدمَ لها ولوليدِهـا من الخير إلا ما يُجريـه



سبحانه على يدى ، فإذا لم أكس بجانبها فإنه سبحانه وتعالى سيبسر فا من يكفيها أمرها ، ويوفر لها حاجتها . ويقضى لها ما تريد .

وتجهزت لهذا السفر الذي أريئه ، وعند ما أردت الخروج من الذار ، قالت لى زوجني في ضراعة واسترحام :

- أخرجُ وتدعنى على هذه الحال ؟ أعانى من آلام الحمل ما أقاومه بالفرحة الغامرة ، وأداريه بالأمل القريب .. وإنك إذا خرجت إلى مسفوك فسيجتمع على ألمسان ، المن الحنون لفرافك، وألم الحمل ، وها أشق آلام الحمل حينما اضعف للفرافك، وألم الحمل ، وها أشق آلام الحمل حينما اضعف بالتفكير في بعدك ، إنها لتنهش القلب ، وتلذع الفؤاذ ، وتوهن القوى ، فلن أكون كما تعرف نشاطاً وعزمًا وحزمًا ، بل سرعان ما يسود الخمول والوجوم .

وأحسستُ لقولها صدى في نفسى ، وخفتُ أن يؤثّر عليها الفراقُ فيتأثرُ الجيُنُ ، وربما أضرَّ به هذا إلى حدٌ كبيرٍ ، ولكن سرعانُ ما ألهمنى الله الجواب، فما أيسرَ أن تُلقي بحملك في أهانة الله ، الذي يرغى ما يُؤتمنُ عليه رعاية تامةً ، ويحفظه



لكَ على خير ما تصبو إليه نفسُك .

\_ أستودعُ اللَّهَ ما في بطنكِ .

وكأنما وقعت هذه الجملة برداً وسلامًا على زوجتى ، واستشعرت عظمة الله وجلاك ، وأن رعايته الله وأوفى من رعايتى لها ولجينها ، فهدأت نفسها الجياشة ، واطمأن فؤادها المصطرب ، وأمن قلها الخائف ، وقالت في هدوء وحان : مد في سلامة الله ذهابك وأوبتك .

...

ومصيتُ إلى وجهتى ، هادئ الخاطر ، مرتاح الضمير ، لا أفكر الله في الحين الذي استودعته الله ، ولم أفكر مرة واحدة في زوجتى التي تحمله في بطها وهنا على وهن ، ولستُ أدرى سبباً لهذا ، ولكن الواقع ما أقرره وأحكيه كما هو . وطال السفر ، وطال عيابي عن زوحتى وانقطعت أخبارها عيى ، وأحبارى عنها ، فليس من اليسير أن تتصل الأحبار في الصحارى والقفار، إلى أن أذن الله بانقصاء مدة السهر وقضيتُ ما كنتُ أريدُ قضاءه ، ثم عدت إلى بيتى ، وكليم

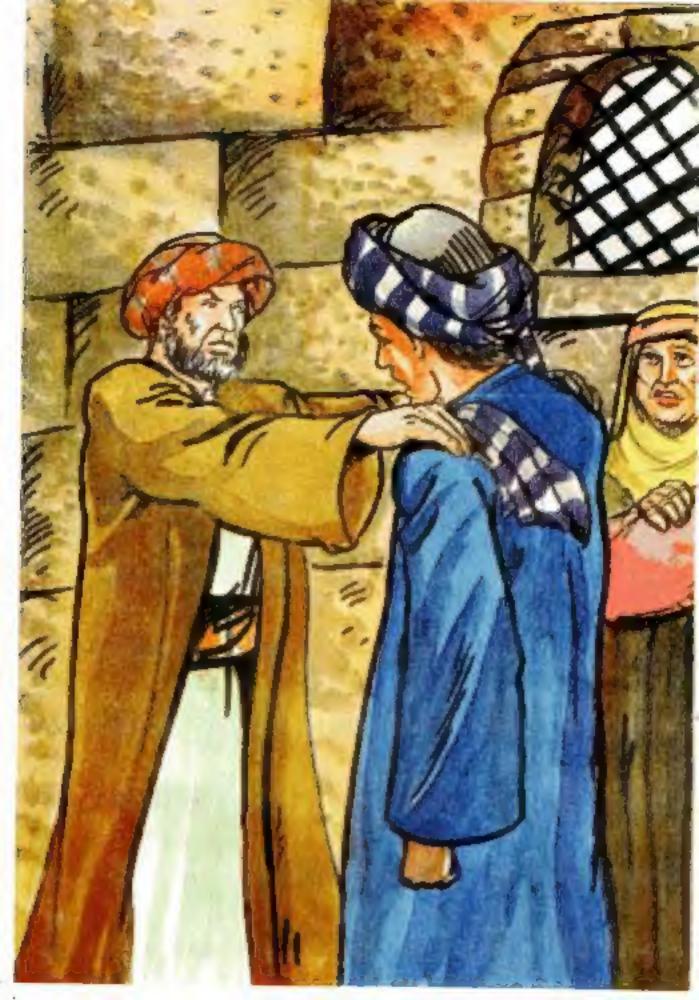

امل أن أرى ولداً تركته في رعاية الله وكنفه ، وهذا ما وقع، فما كدت أصل حتى سألت عن ولدى الذى كان جنيناً حيسن رحيلي فأخبرت بموت زوجتى ، وأنها تركت لى هذا الولد ا وعدت إلى صوابى حين ذاك ، ولم تنم الفرحة ، فهذه المرأة كنت أحبها، وأوثرها على نفسى ، فهى طبّعة إلى أبعب حد ، تعرف حق الزوج على أكمل وجه ، وتعمل لكل ما يرضاه ألف حساب وحساب وحساب .

وهنا أحسَستُ كأنما ضاقَ صدرى ضيقاً أظلمَت معه جوالبُ الحياةِ الرّحيةِ ، قالا تكادُ تتنفّسُ أو تشعرُ بلذاذةِ المواء ، وجمال النسيم .

ودَمعت حيندَاك عيناى ، ولكنها دموغ غزيرة حارة ، علت أنها لذّعت خدى ، وقرحت جفنى ، وطاف بى طائف غريب ، وكانما أسمع صوتًا لا أتبين حقيقة أمره ، فأصَخت فى انتباه وروعة ، وأنا أردد فى نفسى : والله لقد كانت صوامة قوامة . وإن فقدها لخسارة . وفجأة استمعت إلى صوت خافت، ولكنه واضح النبرات ؛ وكأنما هو مَلَك من ملائكة السّماء :

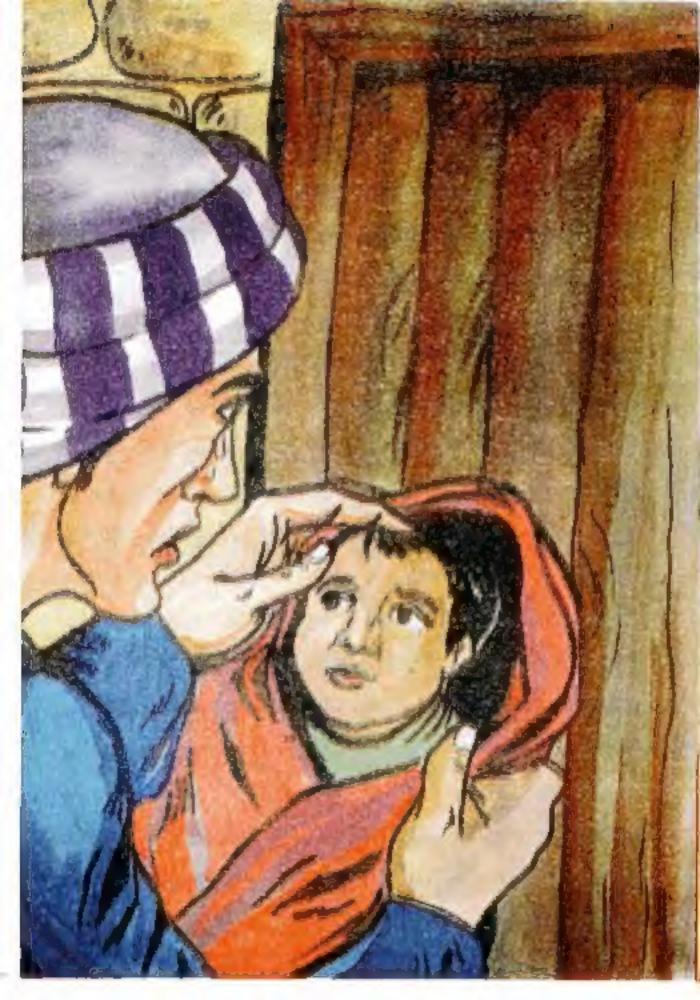

\_ إن هـذا الغـلام وديعتُـك ، ولـو كنـت اســـتودعتُنا أمَّــه لوجدتُها ،

وانقطع الصوت ، ولم أعد أسمع شيئاً ، وهنا أحسست بحرقة تكوي قلبى وفؤادى ، فلقد ذكرت أننى لم أسستودعها الله .. وإنما استودعت الله ما في بطبها فحسب ، وهذا كان كل همى عندما هممت بالسفر ا

وصمت الرَّجلُ مطرقاً مفكرًا!

وصمت عمرُ احترامًا لصمتِه وتفكيرِه ، ثم قال مُسلياً لمه ، ومرقهًا عنه بعض ما يجدُ من خُرقةِ الفِراقِ ، ومرارةِ الأسى واللوعةِ :

إنه الأشبة بك من الغراب بالغراب ا فتبستم الرجل ، ومضى يحمل ابنه .. وبقي عمر راثياً لحاله ، داعياً له بالصبر والسلوان .. !

